وَإِذَا تُتَالِىٰ عَلَيْهِمُ ٓءَ ايَن ثُنَا قَالُواْ فَدُ سَمِعْنَا لَوُ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَاذَآ إِنْ هَاذَ آإِكَّ أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَّ ۞ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَاذَا هُوَ أَنْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِنَ أَلسَّمَآءِ أُوإِينِنَا بِعَذَ ابِ ٱلِيمِّ ﴿ وَمَاكَ أَنَّهُ لِيُعَدِّ بَهُمُ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ أَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَنَغُفِرُونَ ١ وَمَا لَهُ مُوْةً أَلَّا يُعَدِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّ ونَ عَنِ الْسُيجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُورًا أَوْلِيَآءَهُ وَ إِنَ آوَلِيَآؤُهُ وَإِلَّا أَلْمُتَّقُونٌ وَلَكِنَّ أَكْنَرَهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ١٥ وَمَاكَانَ صَلَا ثُهُمْ عِندَ أَلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاةً وَنَصْدِينَةً فَذُوقُوا الْعَدَابَ عَاكَنُمُ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ أَلَدِينَ كَفَرُوا يُسْفِقُونَ أَمُّوا لَهُ مُ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ إِنتَهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسُرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالذِينَ كَفَرُوا إِلَيْ جَهَتَمَ يُحُنْ رُونَ ﴿ لِيمِينَ أَلَّهُ الْحَبِينَ مِنَ أَلطَّيَّبِ وَيَجَعَلَ أَكْنِينَ بَعْضَهُ وعَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وجَمِيعًا فَيَجَعَلَهُ وَفِي جَمَنَا مَ أَوْلَيْكَ هُمُ أَكْنَاسِ رُونَ ۞ قُل لِلذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِنَّ يَنتَهُوا يُغْفَفُرُ لَكُم مَّا قَدُّ سَكَفٌّ وَ إِنْ يَعُودُواْ فَقَدَدُ مَضَتْ شُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۞ وَقَاتِلُوهُمُ حَتَّىٰ لَا نَكُونَ فِنُنَةٌ وَيَكُونَ أَلدِّينُ كُلُّهُ ولِلهُ فَإِنِ إِنْنَهَوَا فَإِنَّ أَلَّهَ بِمَا يَعْمَكُونَ بَصِ يُرُّ ﴿ وَإِن نَوَلُّواْ فَاعُ لَمُوٓا أَنَّ أَلَّهَ مَوَ لِيْكُ مَّ نِعْمَ أَلْمُوۡلِي ۗ وَنِعْمَ أَلْتَصِيرُ ۞